

﴿ الارشاد الى ترك التقليد و ا تباع ما هو الاولى ﴾

# تأليف

﴿ التعربِ الكامل \* العالم الاديب الفاصل \* سلالة الاماجد ﴾ ﴿ والافاصل \* الكاتب النجيب \* الذي له من كل فن اوفر ﴾ ، ﴿ والافاصل \* السيد ابي الخير الطيب نور الحسن خان ﴾ ، ﴿ فَعِلْ بَهُ مَعِلْ بَهُ السيد أبي أَعِلْ بَهُ السيد أبي أُعِلْ بَهُ السيد أبي أُعْمِلُ بَهُ السيد أبي أُعْمِلُ بَهُ السيد أبي أُعْمِلُ بَهُ السيد أبي أبي أبي المؤلِّق المؤلِّق

﴿ الديد الكريم ذى القسدر العقليم والحسب الصميم ﴾ ﴿ الدواجب له الشكريم و التعظيم مولانا الملك ﴾ ﴿ المفتم النواب السيد شجد صديق ﴾ ﴿ حسن خان يمسادر تواب ﴾ ﴿ حسن خان يمسادر تواب ﴾ ﴿ جويال المعظم ﴾

رطبع ف مطبعة الجوائب الكائنة امام الباب المالي كم المسطنطينية ك

معارف دعارت ما يله سال وسصاله طبع ملسدر صع وحصة عطارة المعارف الماله



و ترجمة الهمام الافخم ، المولى الجليل الأكرم ، الامير كه و الاصيل حضرة سيدنا الملك النواب السيد محمد صديق كه و الاصيل حضرة سيدنا الملك النواب السيد محمد صديق كم و حسن خان ملك بهويال المعظم وهوا و محرد هذه الرسالة كه و من مدير المطابع الهندية كه

 قى مبتدعات الرسوم التى عدواها جليل \* وقد كشف الله به عن كل دجنة و وفقه لنفسير كتابه العزيز و حبله المتين \* و دراسة تأ سنة نبيه المأمون الامين \* فاشتدت رضته فيها \* و تطلعه البها و استئناسه بها \* و ادامه النظر فى كتبها \* و اطلاعه على ثناياها و تفحصه عن خباياها \* حتى رزقه الله حظا صسالحا مما يسره له هنا \* وهو فى ذلك على آوننه آخذ بحجزة الاتباع \* شديد التوقى من نواشط الرأى و الابتداع \* فنمى بذلك علمه \* و توفر من القبول سهمه \* و جرى بالحير التام و الثناء الحسن على السنة المتبدين أسمه

\* توابنا الصديق نابغة الورى \* يطوى به الذكر الجميل وينشر \* و كان اخده هذا العلم الشريف وانتفاعه فيه باكبر ممن الدركه من محدثي اليمن الميمون و علماء الهند و لما حصلت له الاجازة المعتبرة من منابخ المنه \* و اسود غابات الحديث شداد النة \* شمر عن ساق الجد و الهمة \* لجمع الاحكام التي نطقت بها ادلة الكتاب وحجيم السنة \* من غير تمصب لعالم من اهل العلم اومذهب من المذاهب و الف في كل باب من ابواب الشريعة الحقده الصادقة المحمدية ما لم يؤلف مثله لهذا المهد الاخير \* و انتفع به أجال من الناس كثير \* و سارت العهد الاخير \* و انتفع به أجال من الناس كثير \* و سارت يولفاته الركبان الى اقطار الارض هندها و شامها \* و يمنها و مصرها \* و رومها و جازها \* و شرقها و غربها \* و ذلك من فضل الله تعالى و كان فضل الله عليه كيرا ﴿ منها ﴾ من فضل الله تعالى و كان فضل الله عليه حكيرا ﴿ منها ﴾ تفسيره الرفيع السان \* الجليل البرهان \* المسمى \* فتح البيان ق

مقاصد القرآن، عاود عد من عنيد علومه \* وطريف فهومد ما ينبهر له طباع القدول \* فلا تسأل عن حسن موقعه وغرارة نقعه وتلقى الاعلام له بالقبول، وقد استطلبه منه علما أ الحرمين الشريفين واكابر صنعسآء وزبيد والمراوعة فاهدى انبهم مند تسعا كثيرة وأتحف به حضرة السلطان المعظم سلطان الدولة العلية ألعماتية السلطان عبد الجيد خان خلد الله ملكه فعظمه واكرمه غاية الاكرام و ارسل في اعلام وصوله \* و شكر حلوله \* مثــالا عزيز المقام ﴿ و منها ﴾ كتسابه في فقه السنه الذي سماه « الروضة الندية شرح الدور البهية » ﴿ ومنها ﴾ « ممك الختام شرح بلوغ المرام ، الى غير ذلك عما لا يحصى كثرة وسيأتي تفصيل مولفاته في آخر هذه الترجمة وها هي بين ظهراتي اهل العلم بالسنة و الكتاب قد تداولوا اشتاتا هنا ينتفعون برغائبهما و ينتثلون من ركائزها توجه من شهر شعبان المعظم في سنة خمس و تمانين ومائنين والف الجعبرية الى بيت الله المكرم فقدم مكه المكرمة وجدد عهده بالركن والحطيم \* وتنسم من عرف عرفات ويتمع من ارج النسيم \* ثم شد رحله الى بلد الرسول صلى الله عليه و سل حتى حل بها حزامه وصلى في السجد النبوى \* وزار المرقد المنور المطهر المصطفوي \* و من بها من السلف الصلحاء \* و اهل البيت العظماء \* ثم عاد الى محروسة بهورال المحميسة \* وسهل الله له عروج سماء الدولة البهية ، فتروج بواليـة عملكتها \* و حامية حوزتها \* المرزية بالروضة الندية تاج المهند المكال \* وطراز المجسد الرفيع الاول \* تواب شاه جهان بيكم \* احسن الله اليها وعليها انحم \* وهي الخاطبة من

جهة ملكة بريطانية ﴿ برئيس دلاور اعظم طبقه اعلاي سنارة هند ، فسحم الله في حياتها \* وبارك لها وعليها في اوقاتها \* وجلس هنا تجلس ألخلافة في امور دولية \* وقام مقام السيدة المشار اليها في انفاذ اوامر رئاسية \* و انتفع بجوده و بذله \* وعلمه و فضله \* رجال من جاجم العجم وارجآء العرب \* حتى قضى كل من نزل به من اهل البدو والبلد أيحبه و الارب \* وأجمّع بحسن عنايته و اطف رعايته في بهويال من اهل العلم من هم رهط مرضيون \* وعلية قوم مكرمون \* فكأتَّنا رد اليها ماء الشبية بعد المشيب \* وعاد غصنها الذابل في نضرة الرطيب \* وغدا بردها البالي قشيبا « وأصبح جديبها الماحل خصيبا « وارتفعت بد قصور الما بعد ما كانت رسوما عافية \* و استبانت معلم الفضل يمد ما كانت اغفالا خافية \* و ذلك لانه كان مليا بالعلوم متضلعا منها \* مجتهدا في اشاعتها \* مجددا لاذاعتها \* كثر الله بين اهل الحق امثالهم \* وبلغهم آمالهم \* وهومع ذلك العلم الشامخ \* والفصل الراسخ \* والحكم الباذخ \* والامر النافذ الناسخ ليس بشي عند نفسه الكريمة يرى ذاته الشريقة كالماد المسلمين \* و يتواضع مع كل واحد من الناس لله رب العالمين \* و يرى له تقليد الرئاسة وتقييد السياسة التلاء \* ويرنو أليها رنو ازدراء \* و يتحاشي طبعا عن الدنيا وزخارفها \* و يتجاني بقلسبه عن مراقبها ومعاطقها \* ولكن ابن الحذر من القدر والقضاء \* والمرء معذور في نقلب احوال الشدة والرخاء \* له ثبت ذكر فيد مشايخه في العلوم و سماه « سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند »

#### To: www.al-mostafa.com

وهو بالقارسي المزرى بالفاظ لمعات التجوم \* وهو الذي احبي السنن الميتة في هذا الزمان \* بالادلة البيضاء من السنة والفرقان \* حين تعقت رسومها \* وهيرت علومها \* فهو سيد علاه الهند في زمانه وابن سيدهم الذي برع فضلاء عصره في هذه الخصيصة و اوانه ١ وافضل رؤساء هذا الاقليم \* واشهر ملوكه اهل المنصب العظيم خضعت له النواصي \* وشهد بكماله الداني و القاصي \* ولم يزل ولايزال يزيد علوم السنة رواء و نضارة \* ويفكك عقودها باحسن عبارة وأبلغ أشارة \* وأشتد اشتفاله بها تصنيفا وتاليفا \* وطالت يده البيضا في بنيانها ترصيصا وترصيفا \* فحكم له من رسائل حررها وحبرها ٥ وكتب بسطها واختصرها \* ورغائب ابتكرها و تحقيقات اعتبرها \* وفتاوي تبين بها خفيات السائل و خوافيها \* و اقادات سارت یما از کبان بقوادمها و خوافیها \* و کل صنیعه في ذلك سديد \* و ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء و يحسكرم مه من يريد \* ومن سجايا. الرضايا التي فأق بهما عامة اهل العلم لهذا العهد قوة العارضة لم ينساضل احدا الا اصاب غرضه وأصمى رميته وأحرز خصله ﴿ ومنها ﴾ طي يده الشريقة في الكتماية يكتب في يوم واحد بل في سماعات يسيرة ما لا يكتبه الكاتب المجيد السريع البراع في ايام ﴿ ومنها ﴾ قدرته على التَّأْلِفُ في العلوم كلها \* ولا سيما علم السنة المطهرة وما يليهـ ا وقد بلغ من تأليفه الآن ما يقارب المائة ما بين مطول منه ومختصر ﴿ وَمُنْهَا ﴾ بِرَاعِتُهُ فِي تَحْسِينُ الْعِبْسَارَةُ وَتَحْبِيرِهُمَا \* وَالتَّأْذُقِ فِي الاشارة وتحريرها \* حتى عده اقرائه مقدماً من بين حلبة رهانه \*

وسلوا له قصبات السبق في ميدانه \* فهو سيد اهل التفسير وخامة اهل الحديث ورئيس اهل الادب في العربية والقارسية يحُر العلوم وتحريرهــا \* ويافر فضائل الخير الذي تهلت به اساريرها \* ملك العلاء المرزين \* مجتهد الفقهاء المحدثين \* محدد الحق المبين \* وبالجلة ففضائله التي خصه الله تعالى بهما كثيرة يكل اللسان عن احصائها \* و بعبي دون استقصائها \* ولكن لا على أن ادحكر طرفا نزرا من ثلث المفاخر ليتبين من رزق الانصاف \* وتنكب تضاليل الاعتساف \* انه كم وله الاول للا خر ﴿ فَنَهَا ﴾ القصاحة في اللغة العربية دون كثير من المولدين وغيرهم اذا سمعت لفظه العربي خيل البك كأنه نشأ في بادية البين \* أو أدبته أمرأه من عليا هوازن \* حاز من اللفظ مأتوسه وتجنب غواشي التعقيد \* واختسار من الكلام اعلقه بالفؤاد وتبرأ من عبائر التقليد \* وقد بلغ من انسجسام المبنى عند حوار. \* وتصريف المعنى في اطواره \* من غير تكلف يتكلفه شديد \* ولا تمن فيما يحاوله بعيد \* الا من اكثاره النظر في نظم الكتاب \* والخوض في كتب الحديث المستطاب \* ومؤلفات شبخه العلامه" الامام الربائي \* المحتمد المطلق اليماني \* عجد بن عسلي الشوكاني \* سيد اهل الآداب وشدة ضمه اليها فله دربة في لسان العرب \* وملكة بضاعة الادب ﴿ ومنها ﴾ علم الحديث وصناعة الاثر قد استبان النساس مثل صوء النهار \* حين تكون الشمس في رابعة النهار \* انه عديقها المرجب وجديلها الحكك عم جود. في أجاديه \* وأنهل صبيه في سباسبه \* و أنه أيان للناس صواه \*

وايرم حبائله وقواه \* اشاع فقه السنة المطهرة بوسميه و وليه حيث رواه \* وانار ارجا م وكشف دجاه \* واجاب عنه جمع الفلام حين سبجاه \* ونشر اعلامه في اقصى الهند \* واخفق اواء، على جبل السند \* حتى سلم الفعول الاعلام له اعشار الفضل المبين \* ورأوه بين ظهرانيهم رئيس المفسرين \* وفع الناصر لسنة سيد المرسلين \* واعتقدوه رأس المحدثين \* ونبراس الاثريين \* وهذه فضيلة له لا يختلف فيها اثنان \* ولا يجمدها اعداؤه فا ظنك يالخلان \* ولم يتفق لاحد قبله ممن كان يعتني بهذا العلم من اهل قطره ما اتفق له من فقد الآثار \* واشاعة احكام السنن في اقصى الامصار \* ولم يقدر الله ذاك لغيره فتلك فضيلة خبأها الله تعالى له \* واظهرها على يديه \* ومن كان في شمك من هذا فهذه كتبه وكتب من قبله من اهل الهند فليوازن بينهما يتضيح له الحق \* ان كان من أهل النصفة والصدق \* وكل من جاء يعد، أو هو في عصره من اهل هذا الاقليم \* وسلك مسلكه القويم \* فهو تبع له في ذلك ﴿ ومنها ﴾ علم التفسير فن نظر في تفسيره المبارك له وعليه \* وتقصى نطره اليه \* وانع كشف القناع عن وجوه عرائسه \* وهجم على كنوز نفائسه \* شهد يتوفر حظه منه وجوم مكياله ورجمهان كفته وانه لنع المفسىر لكتاب الله العزيز \* والخازن لذهبه الايريز \* وحبذا العون على تأويله \* وانه المُمقَق لَحْقَائَق وحيه وتنزيله \* وقد رزقه الله تعالى اولادا صلحاء نجباء منهم ولده الكبير السيد العلامة الجليل \* دو الفضل التبيل

النبيل \* والذكر ألجيل \* وافر السيادة \* كامل الاقادة \* ابو الخير السيد نور الحسن خان الطيب صاحب التأليف المفيد \* والعمل الصالح والقول السديد \* سلم الله تعالى وعافاه \* ومن مكاره الدنيا وقاه \* ومنهم ولذه الصغير السيد الجليل \* والشريف النبيل \* ذوالفطنة والسعادة \* والذكاوة والسيادة \* ابوالنصر على الطاهر وفقه الله لمرضاته \* و بارك في عره وحياته \* وهما ايضا من اعضاء الرَّاسة العلمية \* بهويال المحمية \* وهذا تفصيل مؤلفات صاحب هذه الترجة ﴿ حرف الالف ﴾ ايجد العلوم ع اتحاف النبلاء المتقين \* باحياء مآثر الفقهاء المحدثين \* في الاحتواء \* على مسئلة الاستواء \* ه الادراك \* أحريج احاديث رد الاشراك ع الاذاعة \* لما حكان وما يكون بين بدى الساعة \* اربعون حدينًا في فضائل الحبح والعمرة ع افادة الشيوخ \* بمقدار الناسخ والنسوخ \* في احسكسير \* في اصول التفسير \* ف اكليل الكرامة \* في تبان مقاصد الامامة \* ع الانتقاد الرجيع \* في شرح الاعتقاد العديم \* ع اربعون حديثًا في فضائل الحج والعمرة ﴿ حرف الباء الموحدة عَمَّا بغية الرائد \* في شرح العقائد \* في البلغة \* في اصول اللغة \* ع بلوغ السول \* من اقضية الرسول \* ع ﴿ حرف الناء الفوقية ﴾ تميمه الصبي × في ترجمة الاربعين من احاديث النبي \* ه ﴿ حرف الثَّاء النَّالُمُهُ ﴾ عَار التنكيت \* قي شرح ابيات التنبيت \* ف ﴿ حرف الجبم ﴾

الجنة \* في الاسوة الحسنة بالسنة \* ع ﴿ حرف الحاء المهملة ﴾ حجم الكرامة \* في آثار القيامة \* في المرز الكنون \* من لفظ المعصوم المأمون \*ع حصول الأمول \* من علم الاصول \* ع الحطة \* يذكر الصحاح السنة ع ﴿ حرف الحاء المجمعة ﴾ خبيئة الاحكوان \* في افتراق الام على المذاهب والادمان \*ع ﴿ حرف الدال المهلة ﴾ دليل الطالب \* على ارجع المطالب \* ف ﴿ حرف الذال المجمة ﴾ دخر المحتى \* من آداب المفتى \* ع ﴿ حرف الراء المهملة ﴾ رحلة الصديق \* الى البيت العنيق \* ع الروصة الندية \* في شرح الدرر البهية \* ع رياض الجنة \* في تراجم اهل السنة \* ع ﴿ حرف الزاى ﴾ . . . . ﴿ حرف السين المهملة ﴾ السحال المركوم \* في سان المواع ا غنون و أسماء العلوم \* و هو القسم الثاني من كاب ابجد العلوم ع سلسلة العسجد \* في ذكر مشامخ السند \* ف ﴿ حرف الشين المجمعة ﴾ شمع أنجمن في ذكر شعراء الفرس واسعارهم ف ﴿ حرف الصاد المهملة كم . . . ﴿ حرف الضاد المجمة ﴾ ضالة الناشد الكثيب \* في شرح المنظوم المسمى بتأنيس الغريب \* ف ﴿ حرف الطاء المهملة ﴾ ٠٠٠٠ ﴿ حرف الظاء المجمة ﴾ ظفر اللاضي \* عا يجب في القضاء على القاضي \*ع ﴿ حرف العين المهملة ﴾ العبرة \* ما جاء في الغزو و الشهادة و الهجرة \*ع عون البارى \* بحل ادلة المقاري

المخارى \* اربع مجلدات ع الم الخفاق \* من عم الاشتفاق \* ع ﴿ حرف الذين المحمدة ﴾ غصن البان \* المورق بمحسنات البيان \* ع غندة القارى \* في ترجة ثلاثيات المخارى \* م ﴿ حرف الفاء ﴾ قيم البيان \* في مقاصد القرآن \* في اربع مجلدات ع قيم المغيث \* يفقه الحديث \* ه القرع النامي \* من الاصل السامي \* ف ﴿ حرف القاف ﴾ قصد السبيل \* الى ذم الكلام و التأويل \* ع قضاء الارب \* من مسئلة النسب \* ع قطف التمر \* من عمائد اهل الاثر \* ع ﴿ حرف الكاف ع الالتياس \* عا وسوس به الخناس \* في رد الشيعة باللغة الهندية ﴿ حرف اللام كم اف القماط \* على مصحيح بمض ما استعمله العامة من المولد والمعرب والاغلاط \* ع لقطه الجعلان \* مما تمس الى معرفته ساجة الانسان \* ع ﴿ حرف المبيم ﴾ مثير ساكن الغرام \* الى روضات دار السلام # ع مسك الختام # شرح بلوغ المرام # في مجلدين ف منهج الوصول الى اصطلاح الماديث الرسول \* ف الموعظة الحسنة \* يما يخطب به في شهور السنة \* ﴿ حرف النون ﴾ نشوة السكران \* من صهباء تذكار الغزلان \* ع يل المرام \* من تفسير آيات الاحكام \* ع ﴿ حرف الواو ﴾ الوشي المرقوم \* في يبان أحوال العلوم المنثور منها والمنظوم \* و هوالقسم الاول من كناب ابجد العلوم ع ﴿ حرف الهاء ﴾ هدايه" السائل \* الى ادلة المسائل \* ف ﴿ حرف الياء ﴾ يقظة أولى الاعتبار \* مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار \*

#### **€ 11 ﴾**

وهذا آخر الكلام على ترجة صاحب هذا الكتاب المسمى بالطريقة المثلى \* قى الارشاد الى ترك التقليد \* واشجد لله رس العالمين وصلى الله على خبر خلقه مجمد وآله الخبرة و صحبه البررة و بارك و سلم



# معﷺ الطريقة المثلى ﷺ ﴿ فى الارشاد الى ترك التقليد واتباع ما هو الاولى ﴾

# نسمالالالعالى

الحد لوليه والصلوة والسلام على نبيه وآله وصحبه به و من على منوالهم من المشه وحربه خو و بعد كم فان جاعة من المشتفلين بالقروع في عصرنا هذا صاروا يشتغلون بامر يزجرهم عنه نفس ما هم منتغلون به من هذا العلم فاردت تتبيههم على ذلك من باب المعاونة على البر والتقوى والارساد الى ما هو الاولى بهم لسلوا من الاثم و يصفو لهم مشرب الطلب و يعملوا بالعلم الذي عرفوه و قطعوا اعارهم فيه فتمرة العلم العمل ارشدتا الله و اياهم الى منهج الحق الذي يرضاه بحوله و قوته و هذه القصول و اياهم الى منهج الحق الذي يرضاه بحوله و قوته و هذه القصول العشرة التي سميتها « بالطريقة المنلى \* في الارشاد الى ترك التقليد و اتباع ما هو الاولى » بها يتبين للعالم المنصف مقدار الشريعة

وجلالتها وسعتها و فضلها و شرفها على جيع الشرائع و ان رسول الله صلى عليه و آله وسلم كما هو عام الرسالة الى كل مكلف فرسالته عامة فى كل شي من الدين اصوله و فروعه و دقيقه و جليله فكما لا يخرج احد عى رسالته كذلك لا يخرج حكم تعتاج اليه الامة عنها وعن بيانه له و نحن نعلم انا لا نوفى هذه القصول حقها و لا نقارب و انها اجل من علومنا و فوق ادراكنا و لكن ننبه ادنى تنبيه و نشير اقل اشارة الى ما يفتح ابوابها و يشهج طرقها من بيان الرد على من انسسكر العمل بالاجتهاد وشهول النصوص اللاحكام و الاكتفاء بها عن الرأى والقياس وسقوطهما مع الاجتهاد و بطلانهما مع وجود النص وان احكام الشرع الثابتة بالسنة المطهرة كلها على وفق القياس والعجيج و ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم حكم العجيج و ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم حكم

حى الفصل الاول كى⊸

﴿ فَى الامر الأول من ثلك الامور ﴾

دل كلام المحققين من اهل الفروع دلاله اوضح من شمس النهار على ان التقليد لا يجوز لرجل قد بلغ رتبة الاجتهاد نجتهد مئله او اعلم منه وقد عرفوا ما وقع في كتب الاصول ان علوم الاجتهاد خسة من عرفها على الصفسة التي بنها اهل هسذا

الشان و اوضحها اهل التأليف في ذلك صار مجتهدا فكيف يمن عرفها وعرف زيادة عليها كا نعرفه من جاعة قريبة من علماء العصر وبمن يعرق هـذه العلوم كما ينبغي فان الله وله الحمد والمنة قد اوجد في قرب عصرنا هذا فضلا عن تقدم كثيرا من العلماء القاعين بعلوم الاجتهاد على الوجه المعتبر بل عرفت في من ادركته من شيوخ مشائخي رجهم الله تعالى و المعاصرين لهم من لديه من كل علم من العلوم الحمسة التي ذكرها أهل الاصول اضعاف ما اعتبروه من كل واحد منها بل ومثهم كالعلامة الشوكاني ومن حذا حذوه من علماء السنة الكائنين بالقطر البياني و من سلك مسلكهم من بمدهم بالتوفيق الرياني من يعرف علوما اخرى غير ثلك العلوم كثيرة العسدد ثم في أهل عصرنا من لا يقصر عن أولئك وكل من له معرفة بهذه العلوم يقربهدا و لاينكره ويعترف به و لا يحجده والما يعرف الفضل لاهل الفضل اولو الفضل و اذا كأن الامر هكدا فعلوم انه لا يجوز لواحد من هوالاء أن يقلد غيره من الجاتهدين كأثنا من كان سواء كان من الاموات او الاحيساء بل الواجب على كل احد منهم ان بجنهد في جيع عباداته ومعاملاته بحسب ما برجم له بعد أعطاء النظر حقه فا يال المستغلين بالفروع أذا سمعوا عن واحد من هوالاء المجتمدين انه قال او فعل خلاف ما ني كتب الفروع ينكرون ذلك علبه اشد انكار وهم يعلون انه مافعل الاما هو واجب عليه وما ترك الا ما يجوز له تركه فكيف وقعوا في هذه الورطة التي هي من الامر بالمنكر والنهي عن المعروف وما هو الذي جلهم على هسذا و اوقعهم في حالفه

مخالفة ما يدعون الناس اليه مع أكبابهم عليه ومعرفتهم له وقطع اعارهم في درسه وتدريسه فهل سممت باعجب من هذا او اغرب منه فكيف غفلوا عنه ولم يحملوا بما يقتضيه الانصاف و صاروا ينكرون على من عل يه مع كونهم يقرون على انفسهم بانهم مقلدون وقد عرفوا ان التقليد قبول قول الغير من دون حجة و أن المقلد هو الذي يقبل قول الغير من دون حجة فا بالهم لم يقبلوا قول الامام الذي قادوه وخالفوه في نهيه عن التقليد وما اظنه بشكر هذا فرد من افرادهم ولا يأباه من قد عرف مذهب امامه أن كان قد بقي فيه بقية من الحياء والانصاف فا يقول علماء الفروع من الحنفبة والمالكية والشافعية والحنايلة مي الله فوالدهم هل هذا الدي يعرض للاعراض على المجتهدين آمر بالمنكر ناه عن المعروق ام لا و هل يستحق العقوبة الشرعيه" اذا لم يذب ام لا و هل يجوز السكوت عنه مع استمراره على هذه المصية ام لا و لا نطلب منهم الجواب الا على مقتضى قول امامهم الذي تقلوه في كتب مذاهيهم .

> محير الفصل الثاني کیده۔ من تلك الامور کی من تلك الامور کی

فى بنان أنهم يتعرضون فى مسائل الخلاق وقد عرفوا أن فى مسكة بهم الاصولية تصريحا بأن كل مجتهد مصيب بمعنى أنه (٣)

لا النكار عليه فأن قالوا هذا الانكار منهم واقع على ما يقتضيه المذهب فهو باطل فألمذهب هو المصرح به في ثلك الكت و أن قالوا أنه لا عسلي مقتضي المذهب فا هو الذي استندوا البه وعلوا به مع اعترافهم بانهم مقلدون و أن غابه علهم ما هو في هذه الكتب كما يعلون ذلك و يعلم كل من بعرفهم على الهم يعترفون أن عهدتهم فعول قول من يقلدونه من دون أن يطالبوا بحجة فما ياالهم هنا خرجوا عن ما هو عملهم وخالفوا ما قد الترموه و هل يعترفون بان وقوع هدا منهم منكر ام لا فان هاعل المنكر يجب الانكار عليه و دفعه عن ذلك و لو بالقتل وأن كأوا لا يعترمون بذلك في هو الدي استندوا المه أن قالوا انهم المتندوا الى كلك المدهب في هو كما عرفتاك و أن قالوا استندنا الى غيره فا بالهم تركوا ما هو مذهبهم الدى المزموه و نشأوا عليه ثم نقول نهم اخسبرونا ما هو الدي استندتم اليه ان كان على طريق التقليد فكيف جاز لكم ترك مذهبه و تقليد غيره وهل هذا مما يجوز عندكم ام لا فان قالوا ليس ذلك على طريق التقليد قانا لهم انتم تعسترفون على انفسكم بإنكم مقلدون و لو تنزلنا معكم و قلنا أن الله قد فتح عليكم بهلوم الاجتهاد فهو القادر على كل شيٌّ فأحبرونا ما هذا الذي دلكم على الوقوع في هذا الامرحتي نشكلم ممكم بالادلة و توضيح لكم الامر على حقيقته بعد اعبرافكم انكم تركتم التقليد بعد وجود المسوغ

## ﴿ ١٩ ﴾ -مع الفصل الثالث ﷺ

#### ﴿ من تلك الامور بَه

----

اعلم أنه قد تقرر أن التقليد أمّا هو في المسائل الفرعية ألعملية فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على اجتهادات الجتهدي بما يسوغ في المدهب ام لا فأن قلتم لايسوغ فه هو الحامل لكم مع كونكم من أهل التقليد على ترك ما أنتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية والرجوع الى مثل هسذا الانكار الذي هو فرع كون المجتمد من قد قمل باجتماده مشكر و انتم تعلون و يعلم حسكل من يعرف العلم أن هذا ليس من المسائل الفرعية أأمملية بل تعلمون ان معض ألعمل لا يجوز التقليد فيه وهو المترتب على علمي كما هو مصرح به في كتب القروع فاحبرونا من هو الفاعل للمنكر الذي لا خلاف فيه هن المجتهد الدى انكرتم عليه اجتهاده مع كونه لم يخالف كتب الفروع ام فاعل المنكر هو التم مع كونكم مخالفين لما في طاك الكتب بلا سك ولا شهبة نم احبرونا هل الكاركم هذا هو من فعل المذكر وانتم مردكمون للمنكر وانه بجب الانكار عليكم منكل قادر ام لا فا الذي حلكم على الدخول في هدا المنكر العظيم والمحرم الوخيم وان قلتم لافاخبرونا بما تمسكتم ومأهو الذى تستندون اليه مع مخالفته لمذهبكم فأن قاتم قلدتم غير المذهب فكيف جاز لكم ذلك مع الكم لا تجدون في مذهب من

المذاهب ما يفيد ذلك وان قائم اجتهدتم في تخطئه المجتهدين فاوضعوا لنا ما هو الدليل الدي اوجب عليكم الانتقسال من التقليد الى الاجتهاد فأن الادلة فأضيه بأن أجتهاد المجتهدين متردد مين الخطأ و الصواب و له مع الاصابه" أجران كما ثبت في الحديث الذي تلقته الامة بالقبول ولم يُعْتَلَفُوا في صحته بل له عشرة اجور كما في ثبت في الحاديث للنهض بمجموعها وله مع الخطأ اجر صحكما افاده ذلك الحديث الصحيح فلو فرصتا أن المجتمد قد اخطأ في اجتهاء، و انسكم تعرفون الخطأ في الاجتهاد فحسكيف بجوز لكم أن محالفوا حكم رسول الله صلی الله علیه و سلم فانه اثبت له اجرا و نتم جعلتم ذلك مشكرا و مرقتم عرضه و وقعتم في المستكار المعروف الدي جاءنا يه الشرع الصحيم بل واجتمع عليه السلون اجعون و لا يخفاكم ما هو الحسكم القرر في الفروع في من خالف الاجاع وخالف المقطوع يه من الشرع قا بالكم ودمتم في هدا البلاء العطيم والخطب الحسيم ومالكم ولهدا وما حلكم عليه وانتم في سعة وفي راحة عنه فأبكم اولا خالفتم مدهبكم مخالفة اوصح من شمس النهار وخالفتم ما حكم به الشارع صلى الله عليه وسلم ثم خالفتم الاجاع ووهمتم في اثم الغيبة" بل اليهت البواح والكذب الصراح فارجموا عن هده الغواية وتوبوا الى رمكم عن هذه الجناية وواجب على اهل المقول منكم ان يردوا اهل النلسس الى ما يجمل باهل العلم ويليق بمنصبهم والاكنتم كأ قال الشاعر

\* ومن جهلت نفسه قدره \* رأى غيره منه ما لا يراه
الفصل

#### ﴿ ٢٦ ﴾ ۔معیز الفصل الرابع کی۔۔

#### و من تلك الامور كه

انكم تعلون في كتب الفروع الله لا المكار في مختلف فيه على من هو مذهبه فا بالكم انكرتم على من اجتهد رأيه وعل بما هو الصواب لديه من اجتهاداته في المسائل الخلافية و اما المسائل الاجاحية فقد رفع الاحاع كل اجتهاد يتخالفه ولايقع في مخالفة الاجاع الصحيم الثابت احد من محتمدي هدده الامة كا ذلك معلوم لكل عارق فاخيرونا هل صدور هدا الاشكار متكم على المجتهد في مسائل الخلاف موافق لما هو في كتكم الغروصة ام لا ثم اخبرونا ما هو الدى حلكم على القيام مقام من يأمر بالمنكر وينكر الممروف مع اعتقاده أن قيامه ذلك خلاف الحق الذي يعتقده وسائن للصواب الذي لاصواب عنده سواه ولا سك ولا ريب أن من قام مقسام الامر بالمعروف والنهى عن المتكر وهو يعلم نطلان قوله و فساد ما فعله فهومن اعطم الفاعلين للمنكر لانه منظل مع ان ذلك من الغينة المحرمة و البهت الشديد فان قالوا انهم انكروا اجتهاد ذلك المجتهد لا باعتبار المذهب ال باعتبار امر آحر قلنا لهم كف تركتم المذهب وليس بايديكم سواه و لا تعرفون غيره هان كانت هده المخالفة سابقة لكم فكيف انكرتم على ذلك المجتهد مخالفته للمدهب باجتهاده و سوغتم لانفسكم مخالفة الذهب مع كونكم مقلدين ملتزمين لما في تلك الكتب الفروعية فهل يصنع مثل صنيعكم هدا عادل

فضلا عن عالم فانكم انكرتم ما هو جائز بل واجب بنص اهل القروع حسب ما قدمناه من قولهم النقليد جائر لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص اعلم منه و سوغتم ما هو حرام عندكم و هو انتقال المقلد من مذهبه مع كونه مقلدا و انتم تعلون ان في تلك البكتب و دهد الالتزام يحرم الانتقال الا الى ترجيح نفسه و انتم تعترفون البكم مقلدون لا ترجيح لكم و انتم لا تطالبون بالحجه فضلا عن ان تفصلوا الجميح و تعرفوا الموازنه بينها عند تعارضها فارجهوا يرجكم الله الى الصواب فقد وضح بنها عند تعارضها فارجهوا يرجكم الله الى الصواب فقد وضح فيه من الماطل فعسكم ما تستلومه هده المقالة الشنعاء من فضب الله تعالى

\* لا تدتهى الانفس عن غيها ه ما لم يكن منها الها زاجر ه فان قلتم تركنا الكتب المستمله على تصويب المجتهدين وعدم جواز التقليد منهم لفعرهم بها هو راجم منها قانا لكم ومن كنتم من اهل هذه الطبقه " الشريفه " و المنقبه " المنبقه " فأن هذا اما هو مقام المجتهدين الذين قتم على الانكار عليهم بسبب مخالفه " المذهب

يقواون اقوالا ولا يعرفونها \* وان ديل هاتوا حققوا لم يحققوا وكان عليكم ان تكفوا شركم عن المجتهدين وتسوغوا الهم ما سوغتم لانفسكم من المخالفة بالاجتهاد كما فعلتم بمجرد النقليد ولا اظن ان تدعوا ذلك قط فانكم تعرفون انفسكم ومقدار ما لكم من العلم و لا تدعون الخروج عن التقليد قيد شبر و لا وزن خردلة كما قال الشاعر

\* وما اما الا من غزية ان غوت \*

غويت وأن ترسد غزية ارسد \*

وكان الاليق تكم والاجل بحالكم ال تسألوا المتورعين من علماء الفروع و تستفتوهم هل هدا الافتكار على المجتهدي ما يسوقه اهل الفروع التي التم بصدد الاشتقال بها درسا وتدريسا وافتاء وقضاء هانهم لا محالة يتحصرون عليكم ويمرهونكم بالكم على جهل عطبم واثم وبيل وحرام دخيل وهدك تقول هذا الليل صبح \* أيمي المبصرون عن الضياء وهدك تقول هذا الليل صبح \* أيمي المبصرون عن الضياء

وما التفاع الحي الديا للناطر. \* اذا الستوت عنده الانوار و الطلم

سە ﷺ الفصل الخامس ﷺ ⊸ ﴿ من نلك الامور ﴾

قد عرفتم ان الاجتهاد معتبر في القاضى وانه لا بصلح القضاء الا من كان محتهدا فا بالكم تنكرون على القاضى الذي بقضى بالاجتهاد وهو من اهل الاجتهاد مع انكم تعتبرون بائه القاضى على شرط المذهب و ان من ليس بمجتهد ليس بقساض على شرط المدهب و مع انكم لا تنكرون انه لو قضى المجتهد بغير

اجتهاده ورجع الى التقليد الذى التم عليه لكان فأعلا لغير ما هو بباز عندكم فكيف طلبتم منه مخالفة ما تذهبون اليه و تقررونه و تدرسوته فاخبرونى ما بالكم تخالفون المذهب فى الكاركم على من هو على شرطه و ان من هو دونه لا يصلح للقضاء ان قلتم ان انكاركم عليسه سائغ لكم فى المذهب فالمدهب يرد عليصكم فى مواضع متعددة و منها هذا الموضع المذكور فى القضاء و ان قلتم انكم انكرتم عليه لشى آخر فا هو فانكم مقلدون فأن ابيتم و صعمتم على الباطل ولم ترجموا الى الحق و قلتم هدا عندكم غير بهائز مجازفة و مجازاة و مخالفة فالام كا قال الشاعر

يقواون هذا عندنا غير جائز به ومن انتم حتى يكون لكم عند وقد صان الله سبحانه الراسخين في علم الفروع عن الوقوع في هده المنكرات فهم اتتى لله من ان يجرى متهم مثل هذا ولكن عليهم ان يكفوا عن نكدير هذا المورد العذب من الجهل والهوى والعصبيذ على خلاق ما لا يقيده المذهب ولا يقتضيه الدليل

- الفصل السادس کے۔

﴿ مَنْ تَلْكُ الْأُمُورُ ﴾

أن في كتب الفروع و بعد الالتزام يحرم الانتقال و انتم ملتزمون

ملتزمون لما فيها عاملون بما فيه ثم تهافث كثير منكم على الافتاء و تولى القضاء و هو يعلم انه مقلد و انه لا بد ان يكون القاضى مجتهدا على مقنضي المذهب فا بالهم وقموا في مخالفة المذهب و باشروا ما بباشره القضاة من قطع الاموال بين اهل الخصومات وسفك الدماء وتحليل الفروج فأن كانت تلك الفروع حقا فقضاؤهم باطل قد عصوا الله بالدخول فيه وعصوه بالمباشرة لما يباشره القضاة وصار ذلك في اعتاقهم يسألهم الله ويعاقبهم عليمه ولم يقعوا في ذلك الالتأثير الدنيا والتهافت على حطامها ومن ترك مذهب لحبة الدنيا فكيف يتكر على من هو صحيح القضاء على الكتاب والسنة وعلى المذهب وهل هذا الا من قلب الامور و رفع الحقائق ومن علامات القيامة \* يا تاعي الاسلام في فاتمه \* قد زال عرف وبدا منكر \* ومعلوم ان اهل الحق رجهم الله تعالى اغا اشترطوا ان يكون القاضي محتمدا لان المجتمد هو الذي يعرف الحق و الباطل بالدليل من الكتاب والسنة فهو الذي يقشى بالحق وهو يعلم وهو القاضى الذى في الجندة كا في حديث القضاة ثلثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضي الذي في الجنة هو الذي قضى بالحق وهو يعلم به والقاضيان اللذان هما في النار هو القاضي الذي قضي بالباطل والقاضي الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم انه الحق فالمقلد المسكين اصلحه الله هو الذي لا يعرف الا قول أمامه من دون أن يطالبه بحجمة تدل على قوله فهو لا يدرى هل هو حق ام باطل قان قضى يقول امامه فعلى فرض انه حق في نفس الامر فألقلد لا يدرى انه الحق فقد

قضى بالحق ولا يدرى انه حق فهو احد قاضبى النار وعلى فرض ان ذلك القول غير الحق فقد قضى بالناطل و هو القاضى الآخر من قضاة النار

\* خدا بطن هرشي اوقفاها قانه \* كلا جاني هرشي لهن طريق \* اما القاضي المجتهد فهو متردد مين امرين حسنين وتجارة رائحه وفوز معلوم لما صحح عن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم اله قال أنَّا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وال اجتهد واخطأ فله اجر وقد عرفساك فيما سق انها وردت الحاديث من طرق تذبه من مجموعها أن للصيب في حكمه عشرة أجور فيا لها من غنيمة باردة وحبر كمثبر واجر جليل والعجب كل العجب ان ينكر قاضي النار على قاضي الجنة و يطلب منه ان يرجع من الاجتهاد الى التقليد فيمسكون مثله من قضاة النار نسأل الله السترو السسلامة واذا تقرر لك ما ذكرناه من كون السبب لاستراط اهل المدهب الاجتهاد في القاضي هو أن المقلد في قضائه على كلا حالتيه وفي جميع وصفيه من قضاة النار بمحكم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وايضا الاوامر القرآسية مشتملة على الاخذ على القضاة بان يقضوا بالحق وبالعدل وبما امرالله ويما انرل الله والمقلد لا يعرف الا قول امامه و لا يدري هل هو حق اوباطل او من العدل او من الجور او مما امر الله یه او مما نهی عند او مما انرل علی عاده او مما لم ینژل و هذا معلوم لا ينكره من يفهم الخطاب من المقلدين والحاصل أن مقصودنا قي هذه الرسالة هو الارشاد لاهل المذهب بالمذهب وقد اوضعنا

اوضحنا ذلك ابلغ ايضاح بحيث يستوى في فهمه كل من أه عقل والمقصد بذلك كما يعلم الله هو ارشاد من يبلغنا عند انه مشتفل بما ذكرناه والله الهادى الى الصواب و بيده الحير كله و لا حول و لا قوة الا به جل و علا وهذا الذى جرى به القلم في هذا المقام من افادات العلامة الرباني شيخ شيوخنا القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني رضى الله عنه

## ۔ ﷺ الفصل السابع ﷺ

#### مؤ من تلك الامود ﴾

شمول النصوص و اغنائها عن القباس وهدا يتوقف على مان مقدمة و هي ان دلالة النصوص نوعان حقيقية واضافية فالحقيقة تابعة لقصد المشكلم و ارادته و هسده الدلالة لا تختلف و الاضافية تابعه لفهم السامع و ادراكه و جودة فكره و قريحته و صفاء ذهنه و معرفه الالعاظ و مراسها و هذه الدلالة تختلف اختلافا متباين بحسب تباين السامعين في ذلك و تفاوتهم و قد كان ابو هريرة وصداللة بن عمر احفط الصحابة للعديث و اكترهم ثواية له و كان الصديق و عمر و على و ابن مسعود و زيد بن ثارت افقه منهما بل عبدالله بن عماس ايضا افقه منهما ومن عدالله بن عمر و قد انسكر النبي صلى الله عليه وآله و سلم على عمر وهمه اتيان البيت الحرام عام المديبية من اطلاق قوله على عمر وهمه اتيان البيت الحرام عام المديبية من اطلاق قوله على عمر وهمه اتيان البيت الحرام عام المديبية من اطلاق قوله

#### To: www.al-mostafa.com

الك ستأنيه و تطوف به فانه لا دلالة في هذا اللفط على قميين العام الذي يأثونه فيه وافكر على عدى بن حاتم فعمه من الخيط الابيض والخيط الاسود نفس العقااين وانكر على من فهم من قوله لا يدخل الجنة من كأن في قلبه مثقال حبة خردلة من كبرشمول لفظه لحسن الثوب وحسن النعل واخبرهم انه بطرالحق وغمط الناس والمكر على من فهم من قوله من احب لقاء الله احب الله لقاده ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه انه كراهة الموت واخبرهم أن هذا للكافر أذا احتضر وبشر بالعداب فأنه حينتد يكره لقاء الله والله يكره لقساءه وأن المؤمن أذا احتضر ويشر بحصكرامة الله احب لقاء الله واحب الله لقاءه وانكر عملي عايشة اذ فهمت من قوله نعالي فسوف بحساسب حسابًا يسيرًا ممارضة لقوله صلى الله عليه وآله و سلم من توقش الحساب عدب و بين لها ان الحساب اليسير هو العرض اي حساب العرض لا حساب المناقشة وانكر على من فهم من قوله تعالى من نعمل سوه يجز به أن هذا الجزاء أنما هو في الا خرة وانه لا يسلم احد من عمل السوء وبين ان هذا الجزاء قد يكون في الدنيسا بالهم والحرن والرض والنصب وغمير ذلك من مصائبها وليس في اللفظ تقييد الجزاء يبوم القيامة وأنكر على من فهم من قوله تعسالي الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أواثك لهم الامن وهم مهندون أنه طلم النفس بالمعاصي وبين انه الشرك و ذكر قول أقمان لابنه أن الشرك لظلم عظيم مع أن سياق اللفظ عند اعطاله حقم من التأمل يبين ذلك فأن الله سيحانه لم يقل ولم يظلموا انفسهم بل قال ولم يلبسوا اعانهم بظلم

و لبس الشيُّ بالشيُّ تغطيتُه به و احاطته به من جيع جهاته و لا يغطى الايمان و يحيط به و يلبسه الا الكفر و من هدا قوله تعالى ملى من كسب سيئة و الحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قأن الخطيئة لاتحبط بالمؤمن ابدا فأن ايمانه بينمه من احاطة الخطيئة به ومع ان سياق قوله وكيف اخاف ما اشركتم و لا تخافون أنكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عايكم سلطانا فأى الفريقين احق بالامل ثم حكم الله اعدل حكم و أصدقه أن من آمن ولم يلبس أيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهدى فدل على اللظلم شرك وسأله عربي الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارا فقال يكفيك آية الصيف واعترف عربانه خني عليه فهمها وفهمها الصديق وقد نهى التي صلى الله عليه وآله وسلم ص لحوم الحر الاهلية فقهم يسمن الصحابة من نهيه اله لكونها لم تخمس وفهم بعضهم ان التهي لكونها كانت حوله القوم وظهرهم وفهم بعشهم انه لكونها كانت حول القرية و فهم على بن ابي طالب كيم الله وجهه وكبار التحدابة ما قصد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي وصرح بعلته من كونها رجسا وفسهت المرأة من قوله وآنيتم أحداهن قنطارا جواز المغالاة في الصداق فذكرته أعمر فاعترف يه و فهم ابن عباس من قوله تعالى و حله و فصاله ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ال المرأة قد تلد لستة اشهر ولم يفهمه عثمان فهم برجم امرأة ولدت حتى ذكره به ابن عباس فاقر به ولم يفهم عمر من قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فأذا قالوها عصموا منى دماءهم

واموالهم الابحقها مانعي الزكوة حتى ببسد الصديق فأقربه و فهم قدامة بن مطعون من قوله تعالى ليس على الذين آماوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتفوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية رفع الجناح عن ألخمر حتى مين له عمر أنه لا يتناول الخمر ولو تأمل سباق الآية لفهم المراد منها فأنه لفا رفع الجناح عنهم فيما طعموه منقين له فيه وذلك الما يكون باجتناب ما حرمه من الطاعم فالآية لاتتناول المحرم بوجه ما وقد فهم من فهم من قوله أمالي ولا أنقوا بايديكم الى التهلكة أنغماس الرجل في العدو حتى مين له أبو أبوب الانصاري أن هذا ليس من الالقاء بيد، إلى التهلكة مل هو من بيع الرجل تفسه ابتغاء مرضات الله قان الالقاء ببدء الى النهلكة هو ترك الجهاد والاقبال على الدنيا وعارتها وقال الصديق رضي الله عنمه ايها الناس الكم تقرأون هده الآية و تضعونها على غيرموضعها يا ايها الذبن آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من صل اذا اهتديتم واني سممت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الناس اذا رأوا المتكر ولم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بالعذاب من عند. فاخبرهم انهم يضعونها على غبر «وضعها في قهمهم منها حلاق ما اريد بها واشكل على ابن عبــاس امي الفرقـة الساكنة التي لم ترتكب ما نهت عنسه من البهود هل عذبوا او نجوا حتى بين له مولاه عكرمة دخولهم في الناجين دون المعديين وهدا هو الحق لانه سيمانه بهال عن الساكتين و اذ قالت امد منهم لم تعطون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا فأخبر انهم انكروا فعلهم وغضبوا عليهم وأنالم بواجهوهم بالنهي

بالنهى فقد واجههم به من ادى الواجب عنهم فأن الامر بالمعروف والتهي عن النكر فرض كفاية فلما قام به اولئك سقط عن الباقين ط يكونوا ظالمين بسكوتهم وابضا فأنه سيحانه انما عذب الذين نسوا ما ذكروا به وعنوا عا نهوا عنه و هذا لا يتناول الساكتين قطما فلما مين عكرمة لابن عباس انهم لم يدخلوا في الطالمين المعذبين كساء بردة و فرح يه وقد قال عمر بن الخطاب للجهاية ما تقولون في اذا جاء نصرانله وألفته السورة قالوا امر الله تبيد اذا فتح عليه أن يستغفره فقال لابن عباس ما تقول انت قال هو اجل رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم أعلمه أياء غير ما قملم وهسذا من أدق الفهم والطفه و لا يدركه كل احد فانه سيمانه لم يعلق الاستغفار بعلم بل علقه بما يحدثه هو سيمتاله من نعمة فتحم على رسوله ودخول الناس في دينسه وهدا ايس بسبب الاستغفار فعلم ان سبب الاستغفار غيره و هو حضور الاجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستفقار بين يديه ليلتي ربه طاهرا مطهرا منكل ذنب فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه ويدل عليه ايضا فسبح بحمد ربك و هو صلى الله عليه وآله و سلم كان يسبح بحمده دائم علم ان المأمور به من التسييم بعد الفتح و دخول افواج الناس في الدين امر آكثر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة مين يدى انتقاله الى الرفيق الاعلى و انه قد يقيت من عبودية التسييم والاستغفار التي ترقيسه إلى ذلك المقام بقية فأمره بتوفيتها ويدل عليه أنه سمحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الاعمال فشرعها في خاتمة الحج وقيام

الليل وكان النبي صلى الله عليه وآله و سلم اذا سلم استغفر ثلاثا وشرع للتومني بعد كال وضوءه ان يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فعلم ان التوبة مشروعة عقيب الاعال الصالحة قام رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه افواجا فكأن التبليغ عبادة قد اكلها واداها فشرع له الاستغفار عقيبها \* والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين و منهم من يفهم منها عشرة احكام او أكثر من ذلك و منهم من يقنصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه و دون ايمانه و اشارته و تنسيهه وأعتباره واخص من هذا والطف ضمه الى نص آخر متعلق به قيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ عفرده وهسذا باب عجيب من فهم القرآن لا يثنبه له الا النادر من اهل العلم قان الذهن قد لا يشمر بارتياط هذا بهذا وتعلقه به وهذا كما فهم ابن عباس من قوله و حله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يرضمن اولادهن حولين كاملين ان المرأة قد تلد لسنة اشهر وكا فهم الصديق من آية الفرائض في اول السورة وآخرها ان الكلالة من لا ولد له ولا والد واسقط الاخوة بالجد وقد ارشد التي صلى الله عليه وآله و سلم عمر الى هذا القهم حيث سأله عن الكلالة وراجعه السؤال فيها مرارا فقسال يكفيك آية الصيف والها اشكل على عمر قوله قل الله يفتيكم في الكلالة أن أمرؤ هلك ليس له ولد ألا مِنْ فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يبين له المراد منها وهي الآية الاولى

الاولى التي نزلت في الصيف فأنه ورث فيها واد الام في الكلالة السدس ولا ربب ان الكلالة فيها من لا ولد له و لا والد و ان على هذا وقد ذكر الحافظ ابن القيم في هذا المقام يعد هذا الكلام في الاعلام عدة مسائل مما اختلف فبسه السلف ومن بعدهم وقد بينتها التصوص ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد بينتها النصوص واغني فيها عن القياس واطال في بيان ذلك اطالة حسنة فن شاء فليراجعه

# 

انه ايس في الشريمة شي على خلاف القياس وان ما يغلن مخالفته للقياس فأحد الامرين لازم فيه ولا بد اما ان يكون القياس فأسدا او يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كوحه من الشرع قال في الاعلام وسألت شيخنا قدس الله روحه عن ما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت او قول الصحابة او بعضهم وربما كان جمما عليه كقولهم طهارة الماء اذا وفعت فيه نجاسة خلاف القياس وتطهير المجاسة على خلاف القياس والوضوء من لحوم الابل والفطر بالحجامة والسلم والاجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة صوم الاكل الناسي والمضي في الحم الفاسد كل ذلك على خلاف القياس فهل ذلك صواب ام لا

فقال ليس في الشريعة ما يخالف القياس انتهى ثم ذكر ما حصله من جوابه بخطه ولفظه وما فنم الله سيحانه له من ارشاده وبركمة تعليمه وحس بيانه واطئب في تحرير ذلك اطنايا شديدا لا يسعد الا محلد قال واصل هدا ان تعلم ان لفط القيساس افط مجل مدخل فيده القاس الصحيح و الفارد والصحيح هو الدي وردت به الشريعة وهو الجمع مين أنتماثلين و الفرق مين المختلفين فالاول قياس الطرد و الثابي قياس العكس وهو من العدل الذي يعث الله به نبيد صلى الله عليه و آله و سلم عالقياس الصحيح مثل ان شكون العله التي علق بها الحرصي في الاصل موجودة في الفرع من غـير معارض بالعرع بيمنع حكمها ومثل هدا القداس لا مأتي الشريعة يخلافه فط وكدلك القياس بالغاء الفارق وهو ان لا يكون بين المسور نين عرق .ؤثر في السرع غيل هذا القياس ايضا لا أتى الشريعة فقلاهـ د وحيب جآءت الشعريعة بإختصاص بعض الاحكام بمسكم يعارق به وطائره فلا يد ان يختص ذلك النوع يوصف يوجب احتصاصه بالمكم وتيمتع مساواته بغيره لحكى الوصف الدى اختص به ذلك التوع فد يطهر المص الناس وقد لايطهر وليس من شرط القياس الصحيح ان يعلم صحته كل احد في رآى شيئًا من الشريعة خلاف القياس عاءا هو مخالف للقياس الدى انعقد في نفسه ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثانت في نفس الامر وحيث علما أن النص بخلاف القياس علنا وطعا أله وياس فاسد بمعتى أن صورة امتازت عن ثلث الصور التي تطن انها مثلها يوصف اوجب تخصيص التارع الها يدلك الحكم فليس

في الشريعة ما مخالف قياسا صحيحا و لحسكن يخالف الفياس القاسد و أن كان يعض الناس لا يعلم فساءه أشهى حاصله ع ثم ذكر لذلك امثلة كثيرة يستغرق ذكرها اوراقا فن شاء فلبرجع اليه وانظر مناحث القياسات التي تعتبر في الشهريعة والتي لا تعتبر فيها في كمان ارشاد الفحول الى تحقيق الحق م علم الاصول وقد ذكر في الاعلام وانقاط همم اوتي الانصار و الجنة و ذحر المحتى في آراب المفتى فصولا في ذكر أعربم الافتاء في دين الله نغير علم و ذكروا الاجماع على ذلك و قد روى الزهرى عن عرو بي شعب عن البه عن حده قال سمع النبي صلى الله عليه وآله و الم قوما يتمارون في القرآن فقال الها هلك من كان قبلكم بهدا ضربوا كتاب الله معضه سعص و ابما نرب كتاب الله يصدق دمصه نعضا ولايكدب دمضه بعضاها علتم منه فقولوا وما جهلتم فكأوه الى عالمه ق ابن مسعود من كان عنسده علم ولمقل به و من لم يكن عنده علم هليقل الله اعلم عان الله قال لنده صلى الله عليه و آله و سلم قل لا اسألكم عليه من اجر و ما اما من المتكلفين و الآثار في ذلك عن حماء، من الصحاءة و التابعين كيرة لايسمها المقام والقاس الصحيح هو الميران وعسد ترل يه دا الاسم القرآن قال تعالى الله الدى اول الحكتاب بالحق والمراروقال والزلنا معهم لحكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونتال ووضع الميزان والميزان يراديه العدل والآلة التي يعرف بها العدل فالاولى أسعية القياس بالاسم الدي سعاه الله به مانه بدل على امدل و هو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الامكان بخلاف اسم القيداس فأنه

ينقسم الى حق و باطل وممدوح ومذموم و لهذا لم بجي في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الامريه ولا النهى عنه فاته مورد تقسيم الى صحيح وفاسد فالصحيح هو الميزان الذي انزله مع كتابه و الفاسد ما يضاده و لهذا تجد في كلام السلف دُم القياس و انه ليس من الدين وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به وهذا حق كابينه في الاعلام وغيره و الاقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقد وردت كلها في القرآن انفذر تفصيل ذلك في الاعلام و الارشاد وضرب الامثال وصرفها في الانواع المختلفة كما وقع في الكتاب العزيز كله اقيسة صحيحة ينبه بها عباده على أن حكم الشيُّ حسكم مثله فالامثال كلها قياسات يعلم منها حكم المثل من المثل به م وقد أشتمل القرآن الكريم على بضعة واربعين مثلا تتضمن تشبيه الشي بنظيره والتسوية بينهما في الحكم وقد قال تعالى و ثلك الامثال قضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون والكلام في ذلك يطول والباب واسع جدا واغا المراد هنا الاشارة الى المطلوب « والتقليد ثلاثة الواع احدها الاعراض عا انزل الله وعدم الالتفات اليه اكتفاء بتقليد الآياء الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله الثالث التقليد بعد قيام الجيمة وظهور الدايل على خلاف قول المقلد وقد ذم الله سيحانه هذه الانواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه انظر هده المباحث في مؤلفات الاعلام من شيوخ الاسلام ابن تيمية وتليذه ابن القيم و السيد <sup>ال</sup>يماني و العلامة الشوكاني و من حذا حذوهم کرر

كثر الله جمعهم و يكنى الموفق من جميع ذلك الجنة في الاسوة الحسنة بالسنة وامثالها من مجامع سبدى الوالد بارك الله علينا بطول بفائه فن فيها ما يغنى و يشنى و بالله التوفيق

مه ﷺ الفصل التاسع ﷺ منز من تلك الامور ﴾ ﴿ في حقيقة التقليد وما يليه ﴾

قال العلامة الشوكاني رحود الله في السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار اعلم ان التقليد مأخود عند اهل اللغة من القلادة التي يقلد الافسان غيره بها و منه تقليد الهدى فكائن المقلد يجعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد حسكالقلادة في عنق المجتهد و اما في الاصطلاح فهو العمل بقول الغير من غير سجة فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم والعمل بالاجاع والعمل من العامى قول المفتى والعمل من القاصى بشهادة الشهود العدول فانها قد قامت الحجة في جيع ذلك لها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم وبالاجاع عند القائلين بحجيته فطاهر و اما عمل العامى بقول المفتى فيقول المفتى فلوقوع الاجاع على ذلك واما عمل القاصى بشهادة الشهود العدول فالكتاب والسنة من الامراشهود العدول فالدايل عليه ما في الكتاب والسنة من الامراشهود العدول فالدايل عليه ما في الكتاب والسنة من الامراسية

بالشهادة وألمل بها قد وقع الاجاع على ذلك ويخرج عن ذلك ايضا قبول رواية الرواة قائه قد دل الدليل على قبولها و وجوب العمل بها وايضا ليست في الحقيقة قولُ الراوي بل قول الروى عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و قال اين الهمام في التحرير التقليد العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة وهذا الحد احسن من الذي قبله وقال القفال هو قبول قول القائل و انت لا تعلم من اين قاله و قال السبيخ ابو حامد و الاستاذ ابو منصور هو قبول رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة وقد حكى الاساد ابرأسمحق و شرح البرتيب ان المنع من التقليد في اصول الدين هو اجماع اهل العلم من اهل الحق وغيرهم من الطوائف قال ابوالمسين بي القطان لا نعلم خلافا في امتنساع التقليد في التوحيد وحكاء ابن السمماني عن جميع المتكلمين وطائفة مز الفقهاء وغال امام الحرمين في الشاءل لم يقل بالتقلد في الاصول الا الحنابلة و قال الاسفرائني لم يُفالف فيه الاأهل الطاهر ولم يُتحكُ ابن الحاجب الخلاق في ذلك الا عن المنبري و حكاه في المحصول عن كثير من الفقهاء و استدل الجهور على متم التقليد في ذلك بأن الامة اجمت على وجوب معرفة الله سيحانه وانها لا تحصل بالتقليد لان المقلد ليس معد الا الاخذ بقول من يقلده و لا يدرى اهو صواب ام خطأ له وأما الكلام على التقليد في المسائل الفرعية العمايسة فاعلم انه قد ذهب الجهور الى أنه غير جائز قال القراقي مذهب مالك وجهود ألعلاء وجوب الاجتهاد وابطال التقليد وادعى ابن حرم الاجاع على النهى عن التقليد ورواه عن مالك وابي Addis

حنيقة والشافعي وروى المروزي عن الشافعي في اول مختصره انه لم يزل بنهي عن تقليد، و تقليد غير، و قد ذكرت نصوص الاعمة الاربعة المصرحه بالتهي عن التقليد لهم في الرسالة التي سميتها «القول المفيد في حكم التقليد» والحاصل أن المنع من التقليد و أن لم يكن اجاعاً فهو مذهب الجمهور و من اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة فهو لم يبحث عن اقوال اهل العلم في هذه المسئلة كما ينبغي و فد حكى عن بعض الحشوية انهم يوجبون التقايد مطلقا وبحرمون النظر وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى اوجبوه على غيرهم فأن التقليد جهيل و ليس بعلم و ذهب جاعة الى التفصيل فقالوا يجب على العامي ويحرم على المجتهد وبهذا قال مسكثير من الناع الأئمة الاربعة واكمن هؤلاه الذين قالوا بهذا القول من اتباع الأثمة يقرون على انفسهم بأنهم مقلدون والمعتبر في الخلاف الما هو قول المجتهدين لا قول القادين والعجب من بعض المصنفين في الاصول فانه يأسب هذا القول المشتمل على التفصيل الى الاكثر وجمل المجن لهم الاجاع على عدم الانكار على المقلدين قان اراد اجساع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلا عن أن يقواوا مجوازه وكدلك التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا طهر فيهم بل كان المقصر في زمان الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسئلة التي تعرض له فيروى له النص فيها من الكتاب او السنه و هذا ليس من انتقايد في شيُّ بل هو من باب طلب حكم الله سمحانه في المسئلة والسؤال عن الحجمة الشرعيه وقد عرفت مما قدمنا أن المقلد أنما يحمل بالرأى لا بالرواية من غير مطالبسة

بحيد وان اراد اجماع الأعم الاربعة فقد عرفت انهم مصرحون بالنهى من التقليد الهم ولغيرهم و لم برل من كأن في عصرهم منكرا لذلك اشد انكاروان أراد أجاع المقلدين للأئمة الاربعة فقد عرفت ائه لا يعتبر خلاق المقلد فكيف يتعقد بقولهم الاجماع وأن اراد اجاع غيرهم فمتوع فانه لم يرن اهل العلم في كل عصر منكرين للتقليد وهدا معلوم لكل من يعرف اقوال اهل العلم لا والحاصل اته لم يأت من جوز التقليد فضسلا عمن اوجبسه يحجة ينبغي الاستغال بجوابها قط وفد اوضحنا هذا في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم التقليد وفي كتابنا الموسوم بادب الطلب وامهاية الارب \* واما ما ذكروه من استعاد أن يفهم المقصرون فصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للنقليد فليس الامر كا ظنوه فها هنا واسطة مين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يمرض له لا عن رأيه المحت واجتهاده المحض وعلى هدا كان عمل المقصري من الصحابة والتابعين وتابعهم و من لم يسعه ما وسع هؤلاء الدين هم أهل القرون الثلثة الفاصلة على ما بعدها دلا وسع الله عليه وما احسن ما قاله الزركشي في المحر عن المزنى عانه قال يقال لمن حكم بالتقليد هل لك مي سجد فان قال نعم ابطل التقليد لان الحجه اوجت ذلك عند، لا التقليد وان قال بغير علم فيل له فلم ارقت الدماء وابحت الفروح والاءوال وقد حرم الله تعالى ذلك الا بحجد قأن قال اعلم الى اصبت و ان لم اعرف الحجة لان معلى من كبار العلاء قيل له تقليد معلم معلك اولى من تقليد معلك لانه لا يقول الا بحجة خفيت عن معلك كالم يقل معلك الا يحجة خفيت عليك فان قال نعم ترك تقليد ales

معلم الى تقليد معلم معلم وكذلك حتى يثنهي الى العمالم من الصحابة قان ابي ذلك نقص قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من هو اصغر واقل علما ولا تجوز تقليد من هو اكبر و اغزر علما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم انه حذر عن زلة العالم وعن ابن مسعود انه قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا ان آمن آمن و ان كفر كفر فانه لا اسوءً في الشر انتهى \* واقول مقما لهدا الكلام وعند ان ينتهي الى العالم من الصحامة يقال له هذا الصحابي اخد علم عن أعلم البشر المرسل من الله سيعانه الى عاد، المعصوم عن الخطأ في اقواله وافعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك و سلم فتقليده اولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل اليه الا تتمية من شعب علومه وايس له من العصيمة شي ولم بجمل الله سيتمانه قوله و لا فعله ولا اجتهاده حجة على احد من التاس \* واعلم أن رأى المجتهد عند عدم الدليل امًا هو رخصة له بلا حلاق في هذا ولا يجوز لغيره العمل به يحال من الاحوال هَن ادعى جواز ذلك فليأتنا بالدليل وهو لا محالة يعجز عنه وعند عجره عن البرهان يبطل القليد لانه كا عرفت العمل برأى الغير من غير حجة التهي ما اقاده العلامة في السيل \* والكتب في المنع من التقليد والنهى عنه والرد على اهله الكثير الطيب منها العقد الجيد والانصاف للمعدب الدهلوي وكتاب دراسات اللبيب في الاسوة الحسنه بالحبيب وحسكان مؤلفه النسيخ العلامه مجد معين بن محمد امين من افاضل الهند وللامذة الشيخ احد ولي الله المحدب الدهلوي و من قدح فيمه بشي

من هفواته فهو رد عليه كيف والحاملون عليه من المقلدين لم يبلغوا معشار ما آماه الله تعالى من علم الملاغة والفهم المليغ والفول الفصيح والعقل السليم ومنها كتاب الشهاب الثاقب الملقب يحديث الاذكياء للعم المكرم المرحوم المنقل الى جوار رجة الله قعالى سيدى احد بن حس بن على الحسين القنوسي المحفاري مل الله ثراه و جعل الجنة مثواه و هو ابيضا نفيس جدا الى غير ذلك من صحف شتى للتقدمين والمأحرين وهذا الماب واسع جدا ولمكلام عليه محان فسيح لا يتسع له هدا المحتصر وان سكنت من اهل الانصاف تكفيك هده الرسالة الحاصرة عند تبعنب الاعتساف والما قارا لله واما اليه واما اله

مع الفصل العاشر مخرب

ر من نلك الامود ﴿

﴿ فِي تَحْقَيقِ الاجتهاد وما يلمه ،

قال العلامة الرائي في السيل الجرار الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاعة فيختص بما فيه مشقة ليخرح عند ما لا مشقة فعه قال الرازى في المحصول هو في اللمه عارة عن استفراغ الوسع في اى فعل كال بقال استفرغ وسعه في حمل الثواة واما في حمل الثواة واما في حمل الثواة واما في

عرف الفقهاء فهو استفراغ لوسع في النظر فيما لا يلحقمه فيه لوم مع استعراغ الوسع فيه و هدا سبيل مسائل الفروع و لهدا تسمى هده السائل مسائل الاجتهاد والناطر فبها محتهد وليس هكدا حال الاصول النبي \* وقد ذكرت في كتابي الموسوم بارشاد الفيول الى تحقق الحق من علم الاصول ما ذكره اهل الاصول وغيرهم في تعقق الاجتهاد وشروط المجتهد وعقت ذلك بما هو الراحيج عندي و قد اطلت الكلام على ذلك في كتابي الموسوم بادب أأطلب ومنتهى الارب وذكرت فيه مراتب المجتهدين و ما يعتاج كل واحد منهم المه وهو تعقيق لم استى اليه \* و اما دولهم كل محتمد مصيب فأعلم ال الخلاق في هذه المسألة يختص بالمسائل الشرعيه لا المقلية فلا مدخل لهسا في هدا و قد ذهب الجهور و منهم الاسعرى والقاصي ابو مسكر الباقسلاني و من المعتزله أبو اله يل وأبو على وأبو هساشم و اتباعهم إلى أن المسائل الشرعيد منقسم إلى فسمين \* الأول \* ماكان منها قطعها معاوماً بالضرورة انه من الدين ﴿ وَجُوبُ الصاوات الخمس وصوم رمضان وتعريم ازرا والخمر فليس كل محتهد قيها مصيا بل الحق فيها واحد فالوادق له مصاب و المخطئ غير معذور بل آثم و ان كان فيها دال فاطع و ليست من الضروريات اشرعية وقيل مخطئ آثم و ديل مخطئ غبر آثم القسم النابي \* المسائل الشرعية التي لا قاطع قيها ودهب كثيرون الى أل كل محتهد فيها مصيب وحكا، الموردي والرواني عي الاكثرين و ذهب ابو حنيفة و مالك و الشاهعي و الحسكثر المقهاء الى ان الحق في احد الاقوال ولم يتعين لنا و هو عند

الله متعين لاستحالة أن يكون الشيُّ أأواحد في الزمان الواحد للشمنص الواحد حلالا وحراما والكلام في هذه المسئلة طويل و قد ذكرنا في مؤلفنا الموسوم بارشاد المعمول اقوال المختلفين في هذه المسئلة وذكرنا انكل طائفة استدات لقوابها بما لاتقوم به الحجة وها هنا دايل يرفع النزاع و يوضيح الحتى ايضاحا لا يبي بعده تردد و هوما اخرجه البخاري و مسلم و غيرهما من حديث عمرو بن العاص و ابي هريرة مرفوعا اذا حَكُم اللَّاكم فأجتهد ثم اصاب فله اجران وادًا حكم فأجتهد ثم اخطأ فله اجر فهذا الحديث قد دا، دلالة بيند أن العجتهد الصيب أجرين وللعفظئ أجرا فسعاه مخطئا وجمل له اجرا فألمعالف للمعنى بعد ان اجتهد مخطئ مأجور و هو برد على من قال انه مصيب و برد على من قال انه آئم ردا بينا ويدفعه دفعا طاهرا وقد اخرج هدا الحديث الحاكم والدارقطني من حديث عقبه" بن عامر و ابي هريرة و عبد الله ين عمر بلفظ اذا اجتهد الحاكم فاخصأ فله اجر وان اصل فله عشرة اجور قال الماكم صحيح الاسناد وقيه فرح بن فصالة وهوضعيف وتابعه ابن هيعة بغبر لفظه واخرجه احد من حديث عروين العاص بلفظ أن أصبت فلك عشرة اجور و ان انت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة و استاده ضعيف وقد أوجب جاعة تقليد امام معين و رجح هذا القول الكبا الهراسي وقال جاعة ليس يواجب ورجع هذا القول اي يرهان و النووى \* و يا لله العجب من عالم بنسب الى العلم يحكم باولوية التقليد تمين جزاقا بلا برهان من عقل ولا شرع و اعجب من هذا من يوجب ذلك فانه من النقول على الله

يما لم يقل ومن إيجاب البدع التي لم تحسكن في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين و لا تابعيهم و اعجب من هذا كله قول ابن المنير أن الدليل بقتضى النزام مذهب معين بعد الاربعة لا قبلهم قياليت شعرى ما هو هذا الدلبل وقد صان الله ادلة الشرع أن تدل على هذا بل وصان علماء أبدين من المجتهدين ان يقولوا عثل هذا التفصيل العليل ولعله قول لبعض القلدة ففلته هذا القائل دليلا و اما قول القائل و يصير ملتزما بالنية في الاصمح فأقول لوكان هذا التقليد المشوم قربذ من القرب الشرعية وطاعة من طاعات الله لم يكن مجرد النية قبل العمل موجبا للزومه للناوى ومقتضيا أتعريم انتقاله عنه \* والحاصل أن هذم " بمائل هي باسرها من المخبط في البدع و التجرى على الشر بعد المطهرة بنسبة ما لم يكن عنها بل بنسبة " ما هو معاند لها و مضاد لما فيها اليها وقد ذهب جاعة الى التفصيل فقالوا أن كان قد عل بالسئلة لم يجزله الانتقال والا جاز وقيل أن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم يجز له الاسقال والا جاز واختار هذا الامام الجويني وفيل أن غلب على ظنه أن منحب غير أمامه في ثلث المسئلة أقوى من مذهبه جاز له والا لم يجز ويه قال القدوري الحنني وقيسل ان كان الدى انتقل اليه ما ينقض الحكم لم يجزله الانتقال والا جاز واختاره ابن عبد السلام وقيل يجوز بشرط ان ينشرح له صدره و أن لا يكون قاصدا للتلاعب وأن لا يكون ناقضا لما حكم يه عليسه واختاره أبن دقيق العيد وقد ادعى الآمدي وابن الحاجب انه مجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق وكل هذه الاقوال

على فرض جواز التقليد لا دايل عليها لكنها اقل مفسدة ومخالفة للحق من أيجاب التقليد وتحريم الانتقال بمجرد النية وفي الشر خيار ﴿ و اما تبعض الاجتماد فأقول اختلف اهل العلم في ذلك فذهب جاعه الى انه يتجرى وعراء الصني الهندى الى الاكثرين قال ابن دقيق العيد و هو المختار لانها قد تمكن العناية ببال من الابوال الفقهية حني تحصل المعرقة بما خذ احكامه واذا حصلت المعرفة بالأخذ امكن الاجتهاد وذهب آخرون الى المتع احميم الاولون بانه لو لم يجز تجزى الاجتهاد للرم ان يكون المجتهد طالما بجميع المسائل واللازم منتف فان كثيرا من ألجتهدين قد سئل فلم يجب وكثيرا منهم سئل عن مسائل فأجاب في المعض وهم مجتهدون بلا خلاف وأحج الآخرون بأنكل مأ يقدر جهله يه يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع واجيب بأن المفروض حصول جميع ما يتعلق بالك المسئلة ويرد هسدًا الجواب بمنع حصول ما يعتاج الهم المجتهد في مسئلة دون غيرها قان من لا بقسدر على الاجتهاد في يعمش المسائل لا يقدر عليسه في البعض الآخر والصكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها يبعض ويأخذ بعضها بمحجرة بعض ولاسما مَا كَانَ مِن عَلُومُهُ مُرْجِعُهُ إِلَى ثَيُوتِ اللَّكَةُ قَانُهَا أَذَا عُتُ حصل القدرة على الاجتهاد في جيع المسائل وأن نقصت فلم يقدر على الاجتماد في شيُّ ولم ينتي من نفسه لتقصيره ولا يــق يه الغير لذلك فأن ادعى يعض المقصرين بأنه قد اجتهد في مسئلة دون مسئلة فتلك الدعوى يتبين بطلانهما بان بحث معه من هو مجتمد اجتمادا مطلقا فأنه يورد عليه من المسالك

والمآخذ ما لا يتعقله هذا آخر كلام السيل الجرار \* و في هذا الباب اعنى حكم الاجتهاد و البساع الدليل كتب جليلة شهيرة من المتقدمين والمتأخرين منها مؤلفات صاحب السيل و مؤلفات السيد العلامة محمد بن ابراهيم الوزير و السيد الفساصل المجتهد محمد بن أسمعيل الامير وللسيد الكامل والدى الماجد رسالة سماها لا الجنة في الاسوة الحسنة » بالسنة ابان فيها حكم الاجتهاد وشروطه و ذكر اقوال اهل العلم الدالة على النهى عن التقليد والحث على اتباع السنة المطهرة كما نقدم \* وبالجلة المنهج والحث على اتباع السنة المطهرة كما نقدم \* وبالجلة المنهج وقد جمل الله في الاحر سعة بسؤال اهل العلم بالكتاب العزيز والسنة المطهرة عن حكم الله سيمانه فيما بعرض له و تدعو والسنة المطهرة عن حكم الله سيمانه فيما بعرض له و تدعو طاجته اليه من عبادة او معاملة و قد طبعت كتب كثيرة في فقه السنة المطهرة في هذا العصر و هي ميسرة لمن رامها و لله الحمد

-، ﴿ خَاعَهُ الرِّيالُةِ وَآخِرَةُ المِقَالُةِ ﴾ ح

﴿ فِي بِيانَ ان العمل المقبولِ ما كان لله حالصا و لاسنة موافقًا بَه

اعلم ان الاعمال اربعة واحد مقبول وثلاثه مردودة فالمقبول ماكان للله سبحانه خالصا وللسنة المطهرة موافقا والمردود ما فقد منه الوصفان او احدهما وتفصيل ذلك ان العمل المقبول هو ما احبه اللله و رضيه وهو سبحانه الما يحب ما امر به وما عمل لوجهه

وما عدا ذلك من الاعال فأنه لا يعيها بل عقتها وعفت اهلها قال تمالي ليبلوكم ايكم احسن علا قال الفضيل بن عياض هو اخلص العمل وصوابه فسئل عن معنى ذلك فقال ان العمل اذا كان تناصاً ولم يكن صواياً لم يقبل و اذا كان صواياً ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى بكون خالصًا صوابًا فالحالص أن يكون لله و الصواب ان يكون على السنة نم قرأ فوله تمالي في كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشترك بصادة ربه احدا ٣ --فان قيل قد بأن بهذا ان العمل لعيم الله مردود غير مقبول والعمل لله وحده مقبول فنتي قسم آخر و هو ان يعمل العمل لله و لغيره علا يكون لله محضا ولا للناس محضا فاحكم هدا القسم هل يبطل العمل كله ام يبطل ماكان لغير الله ويصح ماكان لله قيل هذا القسم تعتد ثلاث، أبواع أحدها أن يكون أأباعث الأول على العبل هو الاخلاص ثم تعرض له الرباء وارادة غيرالله ق اثنائه فهدا المعول فيه على انباعث الاول ما لم المعشه بارادة جارمه" لعير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في اثناء العادة وسمنها اعني قطع ترك استصاب حكمها الناتي عكس هدا وهو ان يكون الباعث المول لغير الله ثم يعرض له قلب النه اله وهدا لا يحتسب له بما مضى من العمل و يعتسب اه من حان علم نيثه ثم ان كات العادة لا يصم احرها الا بصحة أواما وجت الاعادة كالصلوة والالم ثبب كن احرم الهير الله م قلب سته الله عد الوقوق و الطواقي الثالث أن يندمها مريدا يها الله والناس هبريد اداء فرضه والجزاء والشحكور من التاس وهذاكن يصلي بالاجره فهو لولم يأخد الاجرة صلى

ولكت يملى لله وللاجرة وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج او يعطى الزكوة لذلك فهذا لايقبل منه العمل و أن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجت عليمه الاعادة قان حقيقة الاخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر الا بهذا و اذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بني في عهدة الامر وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة الما اغنى الشركاء عن الشرك فن عل علا اشرك فيه غيرى فهوكله للدى اشرك به وهذا هو معنى قوله تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليسمل عملا صالحا و لا يشترك بعبادة ربه احدا و الله سبحانه يعظم جزاء المخلص في عاحل رزقه و انه رزق اما للقلب او للقالب او لهما ورحمة مدخرة في خزائنه ولا بد نم في الآخرة يوفيه اجر، كما قال تعالى و انما توفون اجوركم يوم القيامة فا يحصل في الدنيا من الجزاء على الاعال الصالحة ليس جراء توفيه وانكان توع آحركا قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام وآبيناه اجره في الدنيا و انه في الآخرة لمن الصالحين و هذا نظيرةوله تمالي وآثيناه في الدنيا حسنه واله في الآحرة لمن الصالحين فأخبر سبحانه انه آئي خليله اجر، في الدميا من النعم التي انعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيمة ولكن ليس ذلك اجر توفية وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل من عمل خيرا أجرين من عمله في الدنيا ويكمل له-أجره في الآخرة كقوله تعالى للذي احسنوا في هده الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين وفي الآيه"

الاخرى للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولاجر الآخرة اكبر لوكانوا يعلمون وقال في هذه السورة من عمل صالحًا من ذكر او آئی و هو مؤمن فاتحیینه حیاة طیسه و انجزینهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون وقال فبهاعن خليله ما تقدم فقد تكرر هذا الممتى في هذه السورة دون غيرها في اربعة مواضع لسر يدبع فأنها سورة التمم التي عدد الله سيحانه فيها اصول النمم وفروعها فعرف عباد. أن ألهم عنده في الآحرة من النعم اصماف هسده بما لا بدرك تفاوته و أن هسد. من بعض أحمه العاجسلة عليهم وانهم أن أطاعوه زادهم الي هذه التعمة نعما أخرى ثم في الآخرة يوفيهم اجور اعالهم تمام الثوقيه" وقال تعالى و أن استغفروا ربكم ثم تو يوا الله يمتعكم مناط حسنا الى أجل مسمى و يؤت كل ذى فضل مضاله و هذا بعض ما يتعلق بحسكتاب المبر المؤونين على بن ابي طالب رضي الله عنه من الحكم والقوائد التي تصدى لشرحها و بسطها الحافط اين التيم رجه الله في حسكتابه الاعلام \* واذا احطت علما بما ذكرناه لك في هذا المختصر عرفت أن التقليد ليس من العمل ألخالص في شيُّ ولا من موافقه" السنة في ورد و لا صدر فلا يكون من العمل المقبول ولهدا لم يجوزه احد من علماء المسلين الذين لهم نصيب من علم الكتاب والمنه" ال حرموه و جعلوه من انواع الشرك والعياذ بالله منه ولم يقع في كتاب الله تعالى ولا في سنه" رسوله حرف واحد يدل عليه بل وردت الآيات الكثيرة الطسه في الرد عليمه و في حكايته عن اهل الحكفر وقد أجع أهل أأملم على النهى عنه ونهي عنه كل امام

امام بنص منه مل بنصوص ثبتت عند القلدة ايضا فمتلاعن غيرهم و الما يؤتى الانسان من قبل نفسه \* وعلى نفسها براقش به وقد علم الناس ان قبول الروايد" وقبول الجرح و التعديل من أمَّه مدا السَّان و الافتداء بهم في السيرة الصمالحة" والاتباع للكتاب والحديث ليس عليه اثارة من تقليد ومن قلد أحدا كاننا مي كان المد ظهور الحبية له فهو أوبي بالذم ومعصيد" الله تعالى ورسوله والتقليد ليس بعلم باتفاق اهل العلم ولا يكون العبد مهتديا حتى يقع ما انرل الله على رسوله وهدا المقلد ان كان يسرف ما انزل الله على رسوله فهو مهند وليس عقلد وأل كأن أم يعرف ذلك فهو جاهل مثال باقراره على نفسه في اين يعرف انه على هدى في تقدده وكانت طريقة الأعد المقلدين في الدين اساع الحقه و لنهى عن تقليدهم في ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه و نهى الله و رسوله عنه فبلهم وليس على طر رة م بل هو من المحافية لهم و اغا يــــــــــون على طريقتهم من اتبع الحجة والقاد للدليل ولم يتحذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله عليه وآله و سلم يجمله مختارا على الكتاب والسنة يعرضهما على قوله و بهدا يطهر بطلان فهم من جمل التقليد اتباعا وقد فرق الله و رسوله و اهل العلم مينهما عال الاتباع سلوك طريق المتبع والاتبان بمثل ما اتى به قال ابو عرو قد دُم الله دمالي التقليد في غير موضع من كتابه ثم ذكر الآيات قال و مثل هدا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء و الرؤساء و قد أحمى العلماء بهده الآيات في ابطال المقليد ولم يمنعهم كفر اولئك من الاحتجاج بها لان التشييه لم يقع من جهد"

كغر احدهما وايمان الآخر و الما وفع التشبيه بين المقلدين بغير حجه للمقلد كما او قلد رجلا مكفر وقلد آخر قادنب وقلد آخر في مسئلة فأخطأ وجهها كأن كل واحد ملوما على التقليد بغير حجمة لان كل تقليد يشه بعضه بعضا وأن اختلفت الآثام فيه قال فأذا بطل التقليد بكل مأ شكرتا وجب التسليم الاصول التي يجب التمليم لها و هي الكتاب والسنه" ومأ كان في معناهما بدليل جامع ثم ساق باسناده عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال تركت فيكم امرين أن مُصَّلُوا أن تُمسكُّتم بهما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه و آله و سلم الى آخر ما قال \* ويا جُملة انه سبحانه ذم من اعرض عما انزل الله الى تقليد الآيا والرؤساء و هسذا القدر من التقليسد هو بما اتفق السلف والأئمة الاربعة على ذمه وتحريمه و إما تقليد من بذل جهده في اتباع ما انرل الله في كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وآله و سلم في سنته المطهرة وحنى عليه بسضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا غير مدموم وغير مأزور وهو الذي سوغه اهل العلم و لكن لا اطن بعد ان دونت دواوين السنة ان احدا يسوغ له التقليد وهذه الكتب بين ظهراني العالم موجودة وتبلغ اليه قدرة الطالب للعلم والعمل والكلام على هذا المرام يطول جدا و هو محرر في مؤلفات اهل العلم من . السلف الصلماء والخلف الاتقياء الذين لا يخافون في الله لومة لأثم تحريرا بالغا والعاقل تدكفيه الاشارة والجاهل لاتغنيه العبارة واما قوله صلى الله عليه وآله و سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى فألجواب ان أهل العلم قد اطالوا

الكلام في هذا و اخذوا في تأويله بوجو. أكثرها متعسفة والذي ينبغى التعويل عليه والمصير اليد هو العمل يما يدل عليه هذا التركبب بحسب ما تقتضيه لغة العرب فالسنة هي الطريقة فكاته قال الزءوا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي تفس طريقته فأنهم اشد الناس حرصا عليها وعملا يهما في كل شيُّ و على كل حال وكانوا ينوقون مخالفته في اصغر الامر فضلاً عن اكبره وكانوا ادًا اعوزهم الدارل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم علوا بما يظهر لهم من الرأى بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر وهذا الرأى عند عدم الدايل هو ايضا من سنته لما دل عليه حديث معاد لما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بم تقضى قال بكتاب الله قال فان لم أيجد قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قان لم تجد قال اجتمد برأيي قال الجد لله الذي وفق رسول رسول الله او كما قال و هذا الحديث وان تكلم ديه بعض اهل الملم بما هو معروق فألحق آنه من قسم الحس لغيره و هو معمول به و قد اوضيم العلامة الشوكاي هذا في بحب مستقل عان قلت اذا كان ما عملوا فيه بالرأى هو من سنته لم يبق لقوله و سنة الخلفاء الراشدين غرة فلت غرته أن من النساس من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وآله وسلم و ادرك زمن الخلفاء الراشدين او أدرك زمنه و زمى الخلفاء الراشدين ولكنه حدب أمر لم يحدت في زمنه فقعله الحلقاء فأشار بهدا الارساد الى سنة الخلقاء الى دفع ما عساه ينزدد في بعض النقوس من الشك و يختلم فيها من الظنون وافل فوائد الحديث ان ما يصدر عنهم من الرأي

\* ولا تقل عاقني شغل قليس يرى \*

في النزك الملم من عدر لمعتدر \*

\* واى شغل كمثل العلم تطلبه \*

و نقل ما قد رووا عن سيد البشمر \*

\* الهى عن العلم اقواما تطلبهم \*

اذات دنيا غدوا منها على غرر \*

\* وخلفوا مأ له حظ و محرمة \*

الى التي چي دأب الهون و الخطر 🐞

\* وای فخر بدنساه لمن هدمت \*

معائب الجهل منه كل مفتحر \*

\* لا تَعْضُرن بِدنيا لا بقاء لها \*

وبالعفاف وكسب العلم فاقتضر يه

\* يفني الرجال ويبتى علهم لهم \*

ذكرا يجدد في الأصال والبكر \*

\* ويذهب الموت بالدنيا وصاحبها \*

وليس يبقى له في الناس من اثر \*

\* تظن انك بالدنيا اخو كبر \*

وانت بالجهل قد أصبحت ذا صغر \*\*

■ ليس الكبر عطيم القدر غير فتي \*

ما زال بالعلم مشفولا مدى العمر \*

\* قد زاجت ركبناه كل دى شرق \*

فى العلم و الحلم لا فى الفخر و البطر \*

\* فعالس العلماء المقندى بهم \* تستجلب النقع او تأمن من العاسرر \*

\* هم سادة الناس حقا و الجلوس لهم \* زيادة هكذا قد جاء في الخبر \*

والمره يحسب من قوم يصاحبهم \*
فاركن الىكلصافى العرض عنكدر \*

\* فن يجالس كريما نال. مكرمة \*

ولم يشن عرضه شيُّ من الغير \*

\* كصاحب العطر ان لم تستقد هبة \*

من عطره لم تخب من ريحه العطر \*

\* ومن مجالس ردى الطع يرد يه \*

و تاله دنس من عرضه الكدر \*

\* كصاحب الكير ان يسلم مجالسه \*

من تتنه لم يوق الحرق بالشرر \*

\* وكل من ليس ينهاه الحياء ولا \*

تقوى فخف كل قبح منه وانتظر \*

\* والناس اخلاقهم شي وانفسهم \*

منهم بصير ومنهم مخطئ النظر \*

\* واصوب الناس رأيا من تصرفه \*

فيما به شرف الالباب والفكر \*

· و اركن الى كل من في ود. شرف \*

من نابه القدر بين الناس مشتهر 🛎

\* قالم، يشرف بالاخيار يصحبهم \*

و ان یکن قبسل سیثا غیر معتبر ہ

• ان المقبق ليسمو عند تاظره \*

اذا بدا وهو منظوم مع الدرر \*

• والره يخبث بالاشرار يألفهم \*

و أو غدا حسن الاخلاق والسبر \*

\* علا، صفو طهور في اصالته \*

حتى بجاوره شيء من الحكدر \*

• مكن نصب رسول الله مقتديا ه

فانهم الهدى كالأنجم الزهر \*

\* وال عمرية عن الحد الذي سلكوا \*

فكن عن الحب فيهم غبر مقتصر #

\* والحق قوم اذا لاحت وجوههم \*

رأيتها من سنا التوفيق كالقمر \*

\* صفحوا من السئة العلياء في سنن \*

سهل وقاموا بحفظ الدبن والاثر \*

\* ابل ش ديهم قال اخبرنا \*

عن الرسول بما قد صمح من خبر \*

 $(\lambda)$ 

## € 0A €

\* هذى المكارم لا قعبان من لبن \*

ولا التمنع باللذات والاشر \*

\* لاشي احسن من قال الرسول و لا \*

اچل من سند عن كل مشتهر 💌

\* ومجلس بين اهل العلم جاد يما \*

حلى من الدر او حلى من الدرر \*

\* يوم عر ولم ارو الحديث به \*

فلست احسب ذاك البوم من عرى \*

\* فأن في درس اخبار الرسول لنا \*

مُّتُعا فِي رياض الجِندُ الخصر \*

« تمللا اذ عدمنا طيب رؤيته »

من فأنه العين هدى الشوق بالاثر \*

\* كأنه بين ظهرينا نشاهده ،

"الله في مجلس الدرس بالا صال و البكر \*

\* زين النبوة عين الرسل خاتهم ٪

بعثا واولهم في سابق القدر \*

\* وصلى رعليه اله العرش ثم على \*

اسباعه ما جرى طل على زهر \*

فه تمع السألام دواما والرضا ابدا 🕫

عن صحمه الاكرمين الأنجم الزهر \*

وسن

€ 01 }

\* وعن عبيدك نحن المذنبين فعد \*

\* بالامن من كل ما تخشاه من عشرر \*

و تب على الكل منا و اعطنا كرما \*

دنيا واخرى جميع السؤل و الوطر \*

\* بحق طد وكل الانبياء وبالصحب الكرام حاة الدين بالبتر \*

\* ازى الصلوة عليهم والسلام مما \*

\* ما حن رعد وسمح المزن بالطر \*



| r r r r r r | والاستسر |
|-------------|----------|
| العنه ٢٥    | فن منبسه |
| E 7 4 7     | الخاجيب  |

To: www.al-mostafa.com